المهتدين الفائزين .

﴿ وَلِلْكَافِرِينَ ﴾ بها ﴿ عَذَاتِ شُهِينٌ ﴾ أي: يهينهم ويذلهم. كما تكبروا عن آيات الله، أهانهم وأذلهم.

(٧،٦) ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِتُهُم يِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنِسُونًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدً ٥ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَـَادِشُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيِّنَ مَا كَانُوأً ثُمُ يُنَيِّثُهُم بِمَا عَبِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ يقول الله تعالى: يوم يبعث الله الخلق ﴿ جَمِيعًا ﴾ فيقومون من أجداثهم سريعًا فيجازيهم بأعمالهم ﴿فَيُزِّتُّهُم بِمَا عَبِلُوًّا ﴾ من خير وشر، لأنه علم ذٰلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأمر الملائكة الكرام الحفظة بكتابته.

هٰذا ﴿و﴾ العاملون قد نسوا ما عملوه، والله أحصى ذٰلك. ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ بالظواهر(١) والسرائر، والخبايا والخفايا، وللهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في السماوات والأرض من دقيق وجليل.

وأنه ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلِآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلِآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانْوَأْ﴾ والمراد بهذه المعية معية العلم والإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ثم قال تعالى:

(٩،٨) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَشَكَجُونَ بِٱلْإِشْدِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرُ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْمَهَا ۚ فَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَيْثُمْ فَلَا تَلَنَعُبُواْ بِٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوُا بِٱلْهِرِ وَٱلنَّقَوَيُّ وَإِنَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ النجوى: هي التناجي بين اثنين فأكثر، وقد تكون في الخير وتكون في الشر.

فأمر تعالى المؤمنين أن يتناجوا بالبر، وهو اسم جامع لكل خير وطاعة، وقيام بحق لله ولعباده (٢)، والتقوى، وهي [هنا] اسم جامع لترك جميع المحارم والمآثم.

فالمؤمن يمتثل لهذا الأمر الإلهي، فلا تجده مناجيًا ومتحدثًا إلا بما يقربه من الله، ويباعده من سخطه.

والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول على. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ أي:

يسيئون الأدب معك في تحيتهم لك.

﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ أي: يسرون في أنفسهم (٣) ما ذكره عالم الغيب والشهادة عنهم، وهو قولهم: ﴿ لِوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَرَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَرَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكُثُرَ إِلَّاهُوَ مَعَهُمۡ أَيْنَ مَأَكَانُواْثُمُّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نْهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ عِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍ مَ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولٌ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهُ فَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِوَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ مُّحَشِّرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَن لِيَحْزُبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْفِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْرَ دَرَجَنَتٍ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

ومعنى ذٰلك أنهم يتهاونون بذٰلك، ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهم، أن ما يقولون غير محذور .

قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل: ﴿حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهُا فِيلْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: تكفيهم جهنم التي جمعت كل شقاء وعذاب [عليهم] تحيط بهم، ويعذبون بها ﴿فَيِشَنَ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

ولهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون الإيمان، ويخاطبون الرسول ﷺ بلذا الخطاب الذي يوهمون أنهم أرادوا به خيرًا (٤)، وهم كذبة في ذلك، وإما أناس من أهل الكتاب الذين إذا سلموا على النبي على قالوا: «السام عليك يا محمد العنون بذلك الموت.

(١٠) ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴾ يقول

<sup>(</sup>١) في ب: على الظواهر. (٢) في ب: بحق الله وحق عباده. (٣) في ب: يسرون فيها. (٤) كذا في ب، وفي أ: والخطاب للرسول ﷺ الذي يوهمون به أنهم أرادوا خيرًا .

تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ﴾ أي: تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيده ضعيف ومكره غير مفيد.

﴿ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لهذا غاية لهذا المكر ومقصوده.

﴿ وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْءًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالكفاية، والنصر على الأعداء، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦٗ﴾ .

فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن ضرر ذٰلك<sup>(١)</sup> عائد إلى أنفسهم، ولا يضر المؤمنين إلا شيء قدره الله وقضاه.

﴿ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلَيْمَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ أي: ليعتمدوا (٢) عليه، ويثقوا بوعده، فإن من توكل على الله كفاه وتولى أمر دينه ودنياه (٣).

(١١) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَجِ ٱللَّهُ لَكُمُّ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُـرُواْ يَرْفِعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ لهذا تأديب(٤) من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم، واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في المجلس، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلًا لهذا

وليس ذٰلك بضار للجالس (٥) شيئًا، فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هو، والجزاء من جنس العمل، فإن من فسح فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه.

﴿ وَإِذَا قِيلَ أَنشُرُوا ﴾ أي: ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض ﴿فَأَنشُنُوا﴾ أي: فبادورا للقيام لتحصيل تلك

فإن القيام بمثل لهذه الأمور من العلم والإيمان، والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم الله به من العلم والإيمان.

﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر .

وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه.

(١٣،١٢) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا نَنْجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى غَتُونكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ ءَأَشْفَقَتْمُ أَن ثُقَيِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَمُونكُرْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَتَر تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ۚ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَمْمَلُونَ ﴾ يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد ﷺ تأديبًا لهم، وتعليمًا وتعظيمًا للرسول ﷺ، فإن لهذا

التعظيم خير للمؤمنين وأطهر أي: بذلك يكثر خيركم وأجركم، وتحصل لكم الطهارة من الأدناس التي من جملتها ترك احترام الرسول ﷺ، والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها، فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته، صار لهذا ميزانًا لمن كان حريصًا على الخير والعلم، فلا يبالي بالصدقة.

ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير، وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام، فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسول، لهذا في الواجد للصدقة.

وأما الذي لا يجد الصدقة، فإن الله لم يضيق عليه الأمر، بل عفا عنه وسامحه، وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها .

ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة، سهل الأمر عليهم، ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ؛ لأن لهذا الحكم من باب المشروع لغيره، ليس مقصودًا لنفسه، وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له.

وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسها فقال: ﴿ فَإِذْ لَر تَفْعَلُوا ﴾ أي: لم يهن عليكم تقديم الصدقة، ولا يكفي لهذا، فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينًا على العبد، ولهذا قيده بقوله: ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: عفا لكم عن ذلك.

﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةُ ﴾ بأركانها وشروطها وجميع حدودها

﴿وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ﴾ المفروضة [في أموالكم] إلى مستحقيها .

وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية، فمن قام بهما على الوجه الشرعي، فقد قام بحقوق الله، وحقوق عباده [ولهذا قال بعده:] ﴿وَأَطِيعُواْ اَللَّهَ وَرَسُولُهُۥ﴾ ولهذا أشمل ما يكون من الأوامر .

ويدخل في ذٰلك طاعة الله [وطاعة] رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما، وتصديق ما أخبرا به والوقوف عند حدود الله(٦).

والعبرة في ذٰلك على الإخلاص والإحسان، ولهذا قال: ﴿ وَأَلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فيعلم تعالى أعمالهم، وعلى أي

 <sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: فإن ضررهم.
(٢) كذا في ب، وفي أ: فإن ضررهم.
(٤) في ب: وكفاه أمر دينه ودنياه.
(٤) في ب: هذا أدب.

<sup>(</sup>٥) في ب: للفاسح. (٦) في ب: حدود الشرع.